



مردها: جماعة أنصار السنة المحمدية مردها: مراعة أنصار السنة المحمدية مرد مرده مرده مرد مرده مرد مرد المردة المحمد المردة المحمد المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة الم

رئيس التعربير : أحمد فهمى أحمد

صاحبة الاستيان:

جماعة أنصارالسنة المحمدية - المركز العام بالمتاهرة جماعة أنصارالسنة المحمدية - المركز العام بالمصندوق جميع الامشتراكات ترسل باسم أصين الصندوق الإدارة: ٨ شارع فقوله بعابدين القاهرة - المنفوي ٢٦٥٥٧٦

ثمن النسخة

-----

الجرائر ٥ر١ دينار المفرب ٥ر١ درهم الخليج العربى ١٠٠ فلسا اليمن وعدن ١٠٠ فلسا لبنان وسوريا ٥٧ قرشا السودان ١٨مليما(بالبريد الجوى)

ريال 100 السمودية فلسا Vo الكويت فلسا 1 . . المراق فلسا Vo الأردن 10. مليم ليبي ----مليما 5 . تــونس

## ب (الواد

## بَ الْبَعْنَيْدِينَ يقدمه: عنترائمَدُ حَشَادُ عندره عنترائمَدُ حَشَادُ عنسورة البقة

( واذ قانا الخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا والحظوا الباب سجدا وقولو! حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين (٥٨) فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قبل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون (٥٩) واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين (٦٠) )) .

لا تزال الآيات تذكر بنى اسرائيل بنعم الله تعالى عليهم ، وبموقفهم من هذه النعم : موقف التكذيب والجحود ، والكفر والكنود (١) ، تذكرهم بتمكين الله تعالى اياهم من دخول القرية ، والتمتع بخيراتها ، وتأمرهم بشكر الله على نعمته ، وتقديرهم لفضله ورحمته ، واعترافهم بذنوبهم، والتوبة الى ربهم ، ولكنهم مع هذا كله يستمرئون العصيان ، وينغمسون في الطغيان ، فينزل عليهم العذاب «رجزا من السماء بما كانوا يفستون»

وهكذا نجد سنة الله فيمن يكفر بنعمه فلا يستمع لواجب الشكر ، ولا يقوم بحق العبودية ، وينزل فى أفعاله وسلوكه على حكم الشهوة والهوى ، وأن لله فى كل نعمة حقا فمن أداه زاده من نعمه ، ومن قصر عنه فقد خاطر بزوال نعمته .

ثم تستمر الآيات تذكرهم بهذه النعم فضلا ورحمة ، وتذكرهم

<sup>(</sup>١) الكنود: الجحود.

كذلك \_ بالنقم \_ عظة وتأديبا : أقاموا فى صحراء التيه ، وانقطع عنهم الماء ، فطلب لهم موسى السقيا من ربه ، فيأمره أن يضرب الحجر بعصاه فتتفجر منه عيون الماء ، فيأكلون ويشربون ، ويأخذ الله عليهم العهد بألا يفسدوا فى الأرض : « كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » •

تمكين بنى اسرائيل من دخول القرية ، والتمتع بخيراتها ، وجحودهم هذه النعمة :

« واذ قلنا ادخلوا هذه القرية (١) فكلوا منها حيث شئتم (٢) رغدا (٦) وادخلوا الباب سجدا (٤) وقولوا حطة (٥) نغفر لكم

(٢) حيث شئتم : من أي مكان شئتم .

(٣) رغدا: اكلا واسعا هنيئا ، لا عناء فيه ، كما مر في ص ؟ من عدد جمادى الاولى ١٣٩٨ ه .

(٤) سجدا : خضعا متواضعين خاشعين ، شأن التائب من ذنبه ، كما مر في ص ٣ من عدد جمادي الاولى ١٣٩٨ ه .

(٥) حطة : من الحط بمعنى الوضع والانزال ، والمعنى : سؤالنا يارب أن تحط عنا ذنوبنا ، وتضع عنا أوزارنا .

<sup>(</sup>١) القرية : المدينة من قريت بمعنى جمعت ، يقال : قرى الماء في الحوض اذا جمعه ، وسميت بذلك لانها تجمع الناس ، وقيل : القرية : مسكن القلة من الناس ، والمدينة : مسكن الكثرة منهم ، وهذه القرية على المشهور هي بيت المقدس ، أو أريحا ، ولكنا لم نجد دليلا يؤيد هذا القول المشهور ، وفي تفسير القرآن ( باللغة الاردية ) للعلامة أبي الاعلى المودودي قال ما نصه : « لم تحدد هذه القرية ولا موقعها ، ولان هذه الواقعة حدثت حين كان بنو اسرائيل يتيهون في سيناء وشمال الجزيرة العربية \_ فهناك احتمال كبير أن تكون هذه القرية واحدة من قرى هذه المنطقة آنذاك . كما أن هناك احتمالا أن تكون هي قرية شطيم Shittim على نهر الاردن في مقابل مدينة جيرتشوه Jericho ولقد فتح بنو اسرائيل هــذه المدينة \_ على حسب ما جاء في التوراة ، سفر العدد ، الاصحاح ٢٥ \_ خلال السنوات الاخيرة من حياة موسى عليه السلام ، ثم اقترفوا فيها الفواحش والزنا ، وغرقوا في لجج الملذات الحسية ، وانزل الله بهم عقابا شديدا في صورة وباء فتك بأربعة وعشرين ألف منهم » أه . بتصرف ، ومما لحظته في الترجمة العربية بعنوان تفهيم القرآن الجزء الاول ص ٧٤ تعريب الاستاذ أحمد ادريس أن قرية شطيم على الضفة الغربية لنهر الاردن، وفي الترجمة الانجليزية بعنوان The meaning of the Quran الجـزء الأول ص ٨١ أنها على الضـفة الشرقية ، اذ جاء ما نصـه : Shittim on the eastern bank of the Jordan

خطایاکم (۱) وسنزید المحسنین (۲) ، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم (۲) فأنزلنا على الذین ظلموا (۱) رجزا (۰) من السماء (۱) بما كانوا یفسقون »

اذكروا يابنى اسرائيل يوم قلنا لآبائكم على لسان موسى : ادخلوا هذه القرية بعد أن ضللتم في صحراء سيناء هائمين على وجوهكم ، وستجدون فيها كل ما تشتهون من عيش هنىء ، على أن يكون دخولكم في خضوع وخشوع من باب عينه لكم موسى ، واسألوا الله عند دخولكم أن يحط عنكم خطاياكم ، قائلين : «حطة» ، فان فعلتم ذلك غفر الله لكم ذنوبكم ، ومن كان محسنا منكم زدناه ثوابا بعد أن نغفر خطاياه ، ولكنكم بظلمكم خالفتم أو امر الله ، ففعلتم وقلتم غير ما أمركم الله به ، استهزاء منكم وتمردا وعصيانا ، وتحريفا للكلم عن مواضعه ، دخلتم الباب تزحفون على أستاهكم (٧) ، وتقولون : حنطة ، دخلتم هذه القرية كما يدخل المتقون المؤمنون الذين يخشون ربهم ، كما دخل محمد عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح ساجدا على ظهر دابته ، وخالفتم عن أمر الله ، فأنزل عليكم عذابه ،

وأياما كان وجودهم في التيه ، أو في هذه القرية \_ فوجدوهم في

<sup>(</sup>۱) خطایا : جمع خطیئة ، مثل خطیئات من آیة ۱٦۱ من سورة الاعراف ، أو جمع خطیة ، بتشدید الیاء بغیر همز ، خلافا لما جاء فی ص ۳۰۲ ج ۱ من تفسیر ابن جریر ، اذ قصرها علی جمع خطیة ، فقال : والخطایا : جمع خطیة . بغیر همز ، كالمطایا جمع مطیة .

<sup>(</sup>٢) وسنزيد المحسنين على احسانهم ثوابا موق غفران خطاياهم .

<sup>(</sup>٣) اذ قالوا: «حنطة » تحريفا لكلمة «حطة » كما صو شانهم في تحريف الكلم عن مواضعه .

<sup>(</sup>٤) لم يقل : فأنزلنا عليهم ، وانها قال : « فأنزلنا على الذين ظلموا » تأكيدا لوصفهم بأقبح الاوصاف وهو الظلم ، وبيانا لسبب عذابهم .

<sup>(</sup>٥) رجزا : عذابا وراؤه لغة بالكسر والضم ، ومنه آية ٥ من سورة المدثر : « والرجز فاهجر » أي اهجر اسباب العذاب .

<sup>(</sup>٦) من السماء : اشعار بأنه لا يمكن دفعه .

<sup>(</sup>٧) أدباركم ، والاستاه : حلقات الدبر .

أيهما وجود هجرة وايواء لا وجود تملك واستيطان واستيلاء ، فلا يكتسبون به حق انتزاعه من أهله العرب ، كما يدعون .

وفى هذا يقول الله تعالى أيضا في سورة الأعراف (١):

« واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نعفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين ، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون • »

## استسقاء موسى لقومه بنى اسرائيل ، وسقيا الله تعالى لهم :

« واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتاعشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ٠ »

نعمة من أجل نعم الله تعالى على بنى اسرائيل ، وهى اغاثتهم فى التيه بالماء بعد أن اشتد بهم العطش .

والاستسقاء: طلب السقيا من الله تعالى عند عدم الماء، أوانحباس المطر، وذلك عن طريق الدعاء لله \_ تعالى \_ فى خشوع وتذلل واستكانة

وقد سأل موسى ربه أن يسقى بنى اسرائيل الماء بعد أن استبد بهم العطش ، عندما كانوا فى التيه ،

وهذه النعمة كانت نافعة لهم فى دنياهم ، باغاثتهم بالماء ، ولولاه لهلكوا ، وكانت نافعة لهم فى دينهم ، بدلالتها على قدرة الله عز وجل ، وعلى صدق موسى عليه السلام فى نبوته .

ومعنى الآية الكريمة: واذكروا أيها اليهود يوم أن استسقى موسى لكم حين اشتد بكم العطش فى التيه ، فأمرناه أن يضرب بعصاه حجرا ، فضرب ، فسال الماء من اثنتى عشرة عينا منه ، فكان لكل سبط \_

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٦١ ، و ١٦٢ .

والأسباط فى بنى اسرائيل كالقبائل فى العرب \_ عين يشرب منها ، وكان الأسباط اثنى عشر ، وهم ذرية أبناء يعقوب \_ عليه السلام \_ فعلم كل سبط موضع شربه من تلك العيون ، حتى لا يحدث بينهم خلاف على الماء، فهم أهل خلاف وشقاق ، وقال الله لهم : كلوا المن والسلوى ، واشربوا الماء ، فهو رزق الله تفضل به ، ولا دخل لعملكم فى الحصول عليه ، «ولا تعثوا (١) فى الأرض مفسدين » •

وفى هذا يقول الله تعالى أيضا فى سورة الأعراف (٢): « وأوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست (٢) منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم » •

وفى هذا تحذير من البطر والغرور واستعمال النعمة فى غير ما وضعت له ، فان النعمة قد تنسى العبد حقوق خالقه ، وتجره الى الفساد : « ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى » (1) ٠

نسأله \_ سبحانه \_ أن يوفقنا للشكر على نعمائه ، وأن يعيذنا من البطر والفساد ، انه ولى التوفيق .

عنتر حشاد

<sup>(</sup>۱) ولا تعثوا: (عثى يعثى ) كرضى يرضى: من (العثو): مجاوزة الحد مطلقا في مساد أو غيره ) ثم غلب في الفساد .

<sup>(</sup>٢) من آية ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) انبجست : انفجرت ، وقيل : الانبجاس : خروج الماء بقلة ، والانفجار : خروجه بكثرة .

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٦ و ٧ من سورة العلق .



الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله «وبعد»

انقضى من عمر مجلة «التوحيد» ستة أعوام ، وها هى تستقبل عامها السابع بفضل الله وكرمه ، ومن حقنا أن نقف وقفة نسأل فيها أنفسنا : هل أدت المجلة واجبها خلال العام الذى مضى ؟ ولعل اخواننا القراء هم الذين يستطيعون الاجابة على هذا السؤال •

لقد حاولنا بتوفيق الله أن نقدم لك مجلتك «التوحيد» فى صورة محببة شكلا وموضوعا ، لقد بذلنا بعض ما وفقنا الله اليه من جهد نسأل الله تعالى أن يتقبله ،

لقد حاولنا أن نقدم فيها المادة العلمية فى أسلوب سهل مبسط سواء كان ذلك فى الموضوعات الثقافية الخالصة كالتفسير والحديث والفقة أو فى المقالات العامة التى تعالج مختلف القضايا ٠

ولقد حاولنا \_ بفضل الله \_ أن نعيش مع القضايا التي يمر بها مجتمع المسلمين ، انطلاقا من مبدأ ربط الدين بالحياة ، وشعورا منا بأن الاسلام منهج عمل لو سار المسلمون بمقتضاه لصلحت آخرتهم بصلاح دنياهم .

لقد وفقنا الله أن نقول للمحسن أحسنت ، وللمسىء أسات ، نقولها عالية مدوية لا نخشى فى الله لومة لائم ، فلا نجامل ولا نداهن ، ولا نخشى جاه ذوى الجاه ، ولا سلطان ذوى السلطان ، فكلهم ضعاف لا حول لهم ولا قوة أمام حول الله وقوته ،

## أخى القارىء

ونحن فى مستهل العام السابع من عمر هذه المجلة «التوحيد» التى تسير فى دعوتها الى الله على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم — عقيدة وعملا وخلقا — فانك سوف تجد ابتداء من هذا العدد الذى بين يديك أبوابا جديدة نحاول من خلالها — بتوفيق الله — زيادة المادة.

الثقافية والقاء الضوء على بعض الأمور التى تهم المسلم فى دينه ودنياه، ونشهد الله على أننا لن نتأخر عن بذل أقصى جهد ممكن \_ بعون الله وقوته \_ فى سبيل احقاق الحق وابطال الباطل .

وسنظل \_ بمشيئة الله تعالى \_ حاملين هذه الراية ، الدفاع عن الحق ومناصرته الأنه الحق ، ومحاربة الباطل ودفعه الأنه الباطل ، فان الاسلام لا يعرف أنصاف الحلول .

ان الأعاصير التي تحيط بنا كثيرة:

باسم الاسلام تمتلىء البلاد بالبدع والخرافات ومظاهر الشرك والوثنية التى يروج لها المنتفعون ويظنها الناس من الدين ، والاسلام برىء منها .

باسم الديموقراطية ينتشر الالحاد الأحمر الذي يعمل على اذكاء الهيب الصراع الطبقي ٠

باسم الوحدة الوطنية يزداد النفوذ الصليبي ويجد من يدافعون

باسم سيادة القانون تعطل شريعة الله وترفع راية الحكم الجاهلى • ولكن مهما كثرت هذه الاعاصير من حولنا فانها لا تفت فى عضدنا، على تمنحنا القوة على المواجهة ، والقدرة على صد هذه التيارات اعلاء لكلمة الله وابتغاء مرضاته •

ونعاهد الله تبارك وتعالى أن نظل فى صراعنا مع الباطل أيا كان مصدره والمروج له ، سواء كان هذا الباطل بدعة وخرافة ، أو وثنية وقبورية ، أو انحلالا فى الأخلاق ، أو الحادا وكفرا ، أو حكما جاهليا معطلا لشريعة الله .

ونسأل الله تعالى أن يمنحنا القوة على ذلك ، وأن يمدنا بعونه ، وأن يجعل عملنا عملا خالصا لوجهه الكريم ، وأن يتقبله بقبول حسن •

كما نسأله تعالى أن يجمع المسلمين جميعا حول الكتاب والسنة ، وأن يوفقهم لرفع راية الاسلام عالية خفاقة حتى تكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ، انه ولى ذلك والقادر عليه ،

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠ رميس التحرير



## الهجرة

عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ) رواه البخارى وغيره .

## المعنى

## هذا الحديث يشمل أمرين:

١ - صفة المسلم وأن من أماراته أن يسلم المسلمون من أذى يده ولسانه
 ٢ - صفة المهاجر وأن الهجرة قائمة بالابتعاد عن المعاصى التى نهى الله عنها .

والهجرة معناها اللغوى ترك مكان الى مكان ، أو مفارقة الانسان غيره من البشر • واستعملت فى الدين بمعنى ترك دار الخوف الى دار الأمن ، كما فعل الصحابة فى تركهم مكة الى الحبشة أولا ، ثم تركهم مكة دار الكفر حينذاك الى دار الاسلام بالدينة ، فرارا بالدين ، وذلك لما انتشر الاسلام بها •

ومن معانى الهجرة ترك ما نهى الله عنه كما جاء فى الحديث الشريفة ﴿ وَالْهَاجِرِ مِنْ هَجِرِ مَا نَهِى اللهُ عَنْهُ ﴾ •

ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل ، فقد هاجر من سبقه من الانبياء ، وتمت لنبينا سنة اخوانه الرسل من قبل ، فما من نبى الا هاجر من بلاد نشأ فيها الى بلاد يتوخى فيها الأمن والأمان .

فابراهيم أبو الانبياء ومن جاء بعده من الرسل الى عيسى عليهم السلام ، تمت لهم جميعا الهجرة لرفع درجاتهم ، ونشر لواء التوحيد الذى بعثت به الرسل جميعا ، ومع عظيم مقامهم أهينوا من عشائرهم ، فصبروا ليكونوا قدوة لمن يأتى بعدهم فى الثبات على الحق ، والصبر على المكاره .

انظر الى مصر وتأمل تاريخها ترى يعقوب وبنيه ، فانهم هاجروا الى مصر ورأوا من سكانها ترحيبا بهم اكراما ليوسف وحكمته ، ولما انقضت قرون نسى المصريون فضل يوسف وتدبيره ، فاضطهدوا بنى السرائيل وآذوهم ، فخرج بهم موسى وهارون ليتمكنوا من عبادة الله بعيدا عن الأذى والاضطهاد ،

وعيسى عليه السلام هرب من اليهود بالشام حينما كذبوه وأرادوا الفتك به وسل القرى التى حلت بها نقمة الله لكفر أهلها كديار لوط وعاد وثمود تنبئك عن هجرة الأنبياء قبل حلول النقمة بها •

فلا غرابة أن هاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة (سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) ٠

كان النبى صلى الله عليه وسلم وحيدا ، يجاهد طواغيت الشرك والضلال ، ويكافح عباد الأصنام والأوثان ويناضل الجامدين على ما تناهى اليهم من أساطير الأولين .

تولى نبى الاسلام هذه الحرب العوان بعزيمة لا تكل ، وثبت في

موقفه من البداية الى النهاية ، مما لم نر مثيلا له فى التاريخ ، انه صبر على المكاره بينما يبعث نور اليقين الى القلوب ، واحتمل ألوان الأذى وهو يسحق شياطين الدجل والتضليل بالأدلة الدامعة والبراهين القاطعة .

فأراد الله أن يجعل فيه الأسوة الحسنة ، فلما أجمع المسركون على قتله ، ومكروا به كما هومعروف (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) أعلم الله نبيه بما دبره الأعداء وأمره باللحاق بدار الهجرة ، دار فيها ينتشر الاسلام ، ويكون فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم العزة والمنعة .

هذه الهجرة يتعين على المسلمين أن يتدبروا مغزاها ويفطنوا لمعناها عساهم أن يرجعوا الى الله ، فيغير ما بهم من مذلة ومقام وضيع .

ذلك لأن جنود الافك والبهتان ، كانت فى عصر النبوة تتصارع لاحقاق الباطل ، وتتضافر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لازهاق المين .

فكما كانت الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كك كانت الحال من بعده • وهكذا نراها فى كل زمان • فللباطل أنصار فى كل زمان ومكان •

#### \* \* \*

وان أكثر أهل الباطل ضررا بالاسلام هم أولئك الذين نراهم في ثياب الورع ، ويتظاهرون بالتقوى ، يخادعون ضعاف العقول باسم الدين وتحت شعار الدين ما ينسبونه الى الاسلام باسم التصوف ، ليكون لهم جاه عريض ومال حرام .

تراهم فى كل بلاد الاسلام يتعبدون الله بعير ما شرع ، ويخشعون للأحجار ، ويدعون الى عبادة من يتخيلونه مدفونا تحت الأحجار من أشخاص قد لا يكون لهم فضل ولا علم ، بل من أكاذيبهم

أنيجعلوا الرجل مدفونا فىأماكن متعددة متباعدة تفصلها البحاروالقفار و كأن جعلوا للحسين رضى الله عنه عدة قبور: أحدها بالقاهرة وآخر فى كربلاء بالعراق وهكذا ، أولئك هم المدلسون الذين يعتبرون أشد خطرا على التوحيد الخالص ، فهم يتاجرون برفات أهل البيت النبوى الكريم •

ان صفاء الاسلام قد تكدر بهذه القبور التي ضمتها المساجد ، وأصبح الناس يتنافسون في كسوة أحجارها وعمل المقاصير الثمينة عليها لتكون كعبة تشد اليها الرحال ويرجى منها ما يرجى من رب العالمين ، (والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون)

#### \* \* \*

نريد تطهير الدين من المتاجرين باسم الصوفية التي شوهت جلال الدين •

نريد تطهير الدين بالدعوة الى الحق دون تضليل أو تغرير ، بدعوى أن هؤلاء المقبورين بالمساجد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون • فتعلقت القلوب بهم ، حتى عبدوا من دون الله بسؤالهم والنذر لهم •

ان نقاء الاسلام قد شوهته أدران الاسرائيليات ، والتقليد الأعمى لليهود والنصارى •

نحن بحاجة الى درء هذه المفاسد القائمة أو الموروثة ، فما ظنك بقوم ينتسبون الى الاسلام ولايتورعون عن اختلاق الأباطيل أو التصديق بها ، والعمل على انتشارها وذيوعها ، لاضافة ضلالات أنهكت الاسلام وأضاعت المسلمين ، مثل التعبد بما فى بعض المساجد من عتبات ومقصورات ومقامات ،

ان الاسلام لم يقم على حديث خرافة أو أسطورة مكذوبة ، ولاعلى عبادة عظم رميمأو رفات خلقها الوهم بطريق التلبيس والتدليس •

نسأل الله أن يحق الحق ويزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا • محمد على عبد الرحيم

# الرّوعلى خطا المفيوح الرّعلى المفيون ا

كنا قد نشرنا بعدد جمادى الاولى ١٣٩٨ من مجلة التوحيد خطابا مفتوحا من الاستاذ محمد عبد الله السمان الى سهاحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العهم لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالملكة العربية السعودية ، وقد ورد الينا الرد التالى من سماحته على هذا الخطاب المفتوح ، ونحن ننشره شاكرين لسماحته اهتمامه ، مجلة التوحيد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى حضرة الاخ المكرم فضيلة الشيخ أحمد فهمى أحمد رئيس تحرير مجلة التوحيد ، وفقه الله لكل خير آمين،

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد: فقد اطلعت على مانشر فى مجلتكم الكريمة فى عددها (الخامس) الصادر فى شهر جمادى الأولى ١٣٩٨ ه تحت عنوان «خطاب مفتوح» الموجه الى بقلم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السمان ، المتضمن أمرين مهمين: \_\_

الأول: وضع المسلمين الأريتريين اللاجئين الى السودان • الثانى: 

الثانى: 
ما بلغ فضيلته عن الاحتفال بالمولد النبوى فى المملكة وبالذات فى المدينة المنورة •

فأشكر لفضيلته ملاحظاته القيمة واهتمامه بأمر اخوانه المسلمين ، وايضاحا للحقيقة أبين ما يلى : \_

أولا: بالنسبة لاخواننا الأريتريين اللاجئين الى السودان فانه قد تمت مساعدتهم من قبل حكومة المملكة العربية السعودية بما يلى: \_

(١) مساعدة اللاجئين منهم الى السودان بمبلغ مليون دولار من العذاء والأدوية والخيام عن طريق السفير السعودى فى الخرطوم ٤.

تسلم الى لجنة مشتركة من جميع المنظمات الأريترية باشراف حكومة السودان •

(٢) الاستمرار فى تقديم معونة شهرية للاجئين فى الخرطوم بما قيمته ألف دولار شهريا من العذاء والدواء بواسطة السفير السعودى فى الخرطوم واشراف حكومة السودان ٠

كما صدر الأمر السامى بصرف مبلغ خمسة آلاف، دولار لجمعية الهلال الأحمر الأريترى مساعدة لايواء لاجئى أريتريا فى السودان ومن هذا يتضح أن حكومة المملكة العربية السعودية ـ زادها الله توفيقا ـ قدمت ولا تزال تقدم مساعدات شهرية لا خواننا فى الله الأريتريين اللاجئين الى السودان و كما أننا أيضا قد بذلنا بعض الجهود فى ذلك مع كثير من المحسنين وسنبذل مستقبلا أن شاء الله ما أمكن من ذلك ، علما أن لهذه الرئاسة مجموعة من الدعاة فى السودان وهم يقومون بما أمكن من توجيه ، ودعوة ، وارشاد بين اخوانهم اللاجئين الأريتريين

وأما ما بلغ غضيلته من الاحتفال بالمولد النبوى فى المدينة المنورة، فقد بلغنى بعض ذلك ، وسنولى هذا الموضوع ان شاء الله العناية التامة حتى لا يقع شيء من ذلك فى المدينة ولا فى غيرها من بلادنا ، لأننا نعتقد أن الاحتفال بالموالد كلها من البدع المحدثة فى الدين ، وقد كتبنا فى ذلك كتابات متعددة تنشر فى الصحف المحلية فى أوقاتها وفى غيرها من الصحف والمجلات الاسلامية الاخرى ، ونسأل الله أن يوفق المسلمين فى كل مكان وزمان للحذر من البدع والاقلاعنها والعناية بالسنة والتمسك بها،

ومن المعلوم عند أهل العلم والايمان أن اتباع النبى صلى الله عليه وسلم وتعظيم شريعته لا يكون بالبدع ، كالاحتفال بالمولد ، وانما يكون بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته والتمسك بها والعمل بها ظاهرا وباطنا والدعوة اليها والرد على خصومها كما قال الله سبحانه : «قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » • • وقول النبى صلى الله عليه وسلم : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق على صحته ، وفى لفظ آخر « من عمل

# المحقيق والشريجة معالم

العقيدة والشريعة معا هما الاسلام ، والاسلام هو العقيدة والشريعة معا ، وهذه مسلمة من المسلمات التي لا يجادل فيها مسلم ولا يمارى ، واذا فرض ووجد مثل هذا المسلم الذي يجادل أو يمارى في هذه المسلمة ، فلا بد أن يعاد النظر في اسلامه ، فان كان جاهلا رد الي صوابه ، وان كان غير جاهل جودل بالتي هي أحسن ، فان تحول الي مكابر يجب أن يحدد موقفه من الاسلام ، وأن يحدد موقف الاسلام منه ، فما أكثر ما منى الاسلام بشراذم منتسبين اليه ، وهم دخلاء عليه ، حتى ولو كانت شهادات مواليدهم تشهد لهم بالاسلام ...

واذا كنا نلتمس بعض العذر لمن تلقى ثقافته فى الغرب الصليبى أو فى الشرق الالحادى ، حين يرى أن الاسلام عقيدة فحسب وليس مشريعا ، وأنه دين فحسب وليس دولة ، وأن الاسلام مكانه المسجد وقلوب المسلمين ، وليس له مكان فى الشارع والمجتمع والدولة ، وأن الدين شىء والسياسة شىء آخر ولا ارتباط بين الشيئين ، فكيف نلتمس عذرا لمن تعلم فى الازهر ، ويرى — جدلا — أن من حقه أن يتحدث باسم الاسلام والمسلمين ، حتى وهو — بحديثه — يتزلف الى السياسة ويتقرب منها ، كيف نلتمس لمثل هذا عذرا وهو يقول : الاسلام فحسب: أهل هداية وأهل ولاية ، وليس على الاطلاق أهل سياسة ، وأهل الهداية فى نظره هم العلماء ، وأهل الولاية هم المتصوفة ؟

مثل هذا الكلام - بالطبع - ينزل بردا وسلاما على قلوب الانظمة الحاكمة فى ديار المسلمين ، ويثلج صدورها ، لانها آمنة فى ظل حكم جاهلى ، ولم يعد شىء يهدد وجودها الا أن تقوم للاسلام قائمة،

ونحن نسأل الشيخ الذي جعل الاسلام \_ على هواه \_ أهل هداية وأهل ولاية \_ فحسب \_ وليس على الاطلاق أهل سياسة : من أين لك هذا ؟ هل كانت الدولة المسلمة \_ منذ نشأتها في المدينة \_ في معزل عن السياسة ، اذن فان كلمة « الدولة » لا تنطبق عليها ، لقد نظمت هذه الدولة المسلمة مجتمع المسلمين ، أي أنها نظمت سياستها الداخلية، وهذه الدولة المسلمة أعلنت الحرب على مناوئيها ، وعقدت معاهدات الصلح والسلم ، أي أنها قعدت سياستها الخارجية على قواعد وأصول مدونة في سائر كتب الفقه ، فكيف يقال بعزل الدين عن السياسة ؟

ثم ان أهل الولاية \_ وهم المتصوفة \_ كما يقول الشيخ ، لم يكن لهم وجود الا فى القرن الثالث الهجرى ، فهل معنى هذا أن الاسلام بدأ ناقصا ، حتى ظهر المتصوفة ، فاكتمل بناء الاسلام مثلا ؟ اذن فلدى الشيخ تفسير فريد لقوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الاسلام دينا » تفسير فريد ينفرد به هو ١٠٠!!

## وقد يتساءل متساءل:

اذا كان الترابط بين العقيدة والشريعة وثيقا لا انفصام لعروته، وأن هذا الترابط الوثيق من المبادىء المقررة فى الاسلام، والتى هى والمسلمات سواء، فلماذا اذن الجدل فى أمر مقرر ومسلم به فى الاسلام ؟ ٠

والحق مع المتسائل ، هذا من حيث الشكل ، ولكن من حيث الموضوع فلا بد من شيء من التحفظ ، فلو أننا نعيش مجتمعا مسلما ، ولو أن للدولة المسلمة وجودها ، ونعيش في ظلها ، لكان الحق كل الحق مع المتسائل ، لكنا \_ واقعا \_ نعيش مجتمعا جاهليا ، بكل ما تعنى كلمة الجاهلية من مدلولات ، ولا مكان \_ على الاطلاق \_ للدولة المسلمة المتكامل بناؤها ، في أية بقعة من بقاع العالم الاسلامي المترامي الاطراف ، وبمعنى آخر أكثر دقة وفي ايجاز ، نحن اليوم \_ أعنى المسلمين جميعا \_ نعيش غربة الاسلام : دينا ودولة ، عقيدة وشريعة، مجتمعا ونظاما ، وهذا يضطرنا الى أن نواجه عقولا تحملها أدمغة

جاهلية ، وأن فرض علينا أن نعترف بأسلام أصحابها بحكم شهادات المواليد ٠٠

وقد أصبح من المقررات التي لا تقبل الجدل: أن الاسلام اليوم في معزل تام عن الحياة ، وأن حياة الشعوب قاطبة في واد ، والاسلام في واد آخر ، وبعد ما بين الواديين بعد ما بين السماء السابعة والارض، أعنى بالاسلام هنا ، الاسلام الذي رضيه الله لعباده دينا ، ولا أعنى الاسلام الحديث الذي أصبح على ألسنة بعض علماء الدين لا يستجيب لتطلبات شريعة الله ، وانما يستجيب لمتطلبات السلطات تبعا لرغباتها ونزعاتها ومصالحها ، فالاسلام شرقى اذا كانت السلطة شرقية ، وغربي ان كانت غربية ، والاسلام اشتراكي ما دامت السلطة تدين بالاشتراكية، ورأسمالي ما دامت تدين بالرأسمالية ، والاسلام حينا أمريكي وحينا روسي وحينا صيني : الأننا أردنا له أن يكون تابعا مستسلما للسياسة ، وليست السياسة تابعة له ، ما دام لدينا علماء دين مستعدون دائما أن يجعلوا الاسلام مطية ذلولا لمتطلبات السلطة والسياسة ، لقاء من زهيد دنيا وباهظ دينا ٠٠!

ان عزل الاسلام عن الحياة أو عزل الحياة عنه ، لا تعنى – فحسب – أن شريعة الله معطلة ، بل فوق ذلك مضطهدة كذلك ، وان هذا الاضطهاد واقع عليها من داخلنا وليس من خارجنا ، فى أشكال الانظمة التى تحكم الشعوب المسلمة ، وعملائها من المحترفين فى مجال الدين ، وفى حقول الادب أو السياسة أو الاعلام ، وقد كنا من قبل نلقى المسئولية على عاتق الاستعمار الصليبي ، ونحمله تبعة عزل الاسلام عن الحياة ، ولكن ما عذر الانظمة الحاكمة اليوم ، وهى تزعم الاستقلال التام ، والارادة الحرة ورفضها للتبعية شرقية كانت أم غربية ؟

هذا هو الداء ، غما هو الدواء ؟ وفى المقال التالى ان شاء الله ، منتكون الاجابة عن هذا السؤال ٠٠

محمد عبد الله السمان

## ولما ذا الزبانة بالزات ... ؟ وقد استشهد الدكتور بقول الله تغالى « فتبارات الله احسى الخالقين » فزعم والخام المام الفي واقد

من مشرت جريدة الجمهورية في يومي ١١٠ دو القعدة ١٣٩٨ -١٣ ١ ١٣ أكتوبر ١٩٧٨ فتويان للدكتور محمد سعاد جلال وفي الاولى يبيح رؤية العورات المكشوفة في السينما لأن التحريم الوارد لم يذكر رؤية العورة على الشاشة وانما رؤيتها في الواقع ٠٠

وبهذا يكون الدكتور محمد سعاد قد تراجع عن ادعائه الاول ، وهو أن رؤية ذراعى الاجنبية وما تبديه من مفاتنها ليس حراما ونسب الى المذهب الحنفي أنه يبيح كشف ذراعي الرأة ، ويشهد الله أن الامام أبا حنيفة كان عالما وورعا وتقيا ولا يمكن أن ينزل لهذا المستوى ٠٠

وان كان الدكتور قد تراجع بقصره التحريم على المرأة بذاتها ولا يمتد التحريم الى الشاشة \_ يكون قد كفانا مئونة مناقشة الشق الاول وبقى أمر اباحة رؤية العورات على الشاشة • وشأن الدكتور فى ذلك كمن يبيح شرب الخمر ما دام الشارب لم يصنع الخمر بيديه ، وبذلك يضم صوته الى صوت المفتى الجديد ويتغنيان معا بما تغنى به الشاعر الماجن « وداوني بالتي كانت هي الداء » • ملك سا المد

والفتوى الثانية في تخليق الذباب في الانابيب ، وقد صال الدكتور وجال في هذا الموضوع ، وكان ملخص ما ذكره هو أن الشرع لا دليل فيه على أن الانسان لا يخلق الذباب ٠٠ وزج في الموضوع بابن عباس رضى الله عنهما . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا سيادة الدكتور! أين ومتى استطاع انسان خلق ذبابة واحدة فى أنبوبة ؟ هل أتى بحبة رمل أو قطعة طين أو نواة بلح وسلط عليها علمه أو نفخ فيها من روحه فصارت ذبابة ؟ أم أنه جاء بيويضة لذبابة

de libian.

ووضعها فى أنبوبة «شأنه فى ذلك شأن من أسموه: ابن أنبوبة الاختجار، وسمى ذلك خلقا!

وقد استشهد الدكتور بقول الله تعالى « فتبارك الله أحسن الخالقين » فزعم أن الآية توحى بأن الانسان يستطيع الخلق ولكن خلق الله أحسن ٠٠

لانهم أدعياء علم ويتهافتون على الفتنة تهافت الذبابة على العفن ؟ والطيور على أشكالها تقع ٠

أليس من واجب علماء الدين أن يذكروا قول الله تعالى: ( يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ٠٠) ٠

أليس من واجبهم أن يتأسوا برسولهم صلى الله عليه وسلم وأن يتسلحوا بالعلم النافع ويتأملوا قول الحق تبارك وتعالى ( فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ) صدق الله العظيم •

دكتور جابر ابراهيم الماج

## بقية مقال الرد على الخطاب المفتوح

عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » خرجه مسلم فى صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنها ، والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة •

وختاما أسأل الله للجميع التوفيق لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وسعادتهم انه خير مسئول ٠٠ كما أرجو نشر هذا الجواب في مجلتكم في أقرب فرصة ٠ شكر الله سعيكم ٠

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠

عبد العزيزبن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد

# إلى رووندية ... باليم الاسلام المسلام المسلام

شيء عادى أن يكون المرء ملحدا ويعلن عن الحاده ، أو يكتمه ولا يعلن عنه ، أما أن يكون ملحدا ويتظاهر بالاسلام فهذا شيء آخر ، انه أخطر أنواع الالحاد ،

فى هذا الموضوع قرأت مقالا للاستاذ ثروت أباظة بجريدة الاهرام الصادرة يوم الجمعة ٣ من ذى الحجة ١٣٩٨ الموافق ٣ من نوفمبر ١٩٧٨ متحت عنوان ( الرفيق عمر بن عبد العزيز ـ الى متى يعتدى الشيوعيون على مقدساتنا ؟ فيجعل أحدهم عمر بن عبد العزيز ماركسيا ) •

كتب يقول: ما زالت الفئة الضالة المضللة التى تسمى نفسها بأسماء تتستر خلفها لتخفى عن الناس حقيقة الكفر الذى به يدينون ، والالحاد الذى يعبدون ، والتخلى عن الوطن المصرى والعربى الى وطن آخر اليه ينتسبون ، ومن ماله الذى يجرى بدماء الشعوب يعبثون ويعيشون .

ما زال هؤلاء الشيوعيون يعتدون على كل مقدس من مقدساتنا الاسلامية والعربية ، وعلى كل حرمة من حريم الوطن العربى ، لا تفلت من براثنهم الدموية قيمة ، ولا يستعصم من فكرهم الابتر مستعصم ، ويحاولون فى عدوانهم المسعور أن يتزيوا بزى المسلمين ، ويتسربلوا بسرابيل الايمان فاذا هم العدو القاتل السفاح يتقنع بقناع من الصداقة الكاذبة ،

ويستطرد كاتب المقال فيقول: ولكن هذا الحديث أسوقه اليك وأنا أواجه كتابا صدر منذ قريب الأستاذ في الجامعة عرض لخامس الخلفاء الراشدين وآخر القمم الكبرى من الحكام الاسلاميين عمر بن عبد العريز •

•• المي أن يقول: هذا العملاق من القيم العظمي يتناوله ذلك، الكتاب الذي ظهر وكأنما كان عمر بن عبد العزيز تابعا من أتباع ماركس أو سفاحا من سفاحي ليدين •

وانى أعف عن أن أناقش الكتاب فيما ذهب اليه ، ولكنى أحزن أن يصدر هذا الكتاب عن دار صحفية كبرى تابعة للدولة التى تقول لا اله الا الله محمد رسول الله • وأن يصدر هذا الكتاب لكاتب ينتسب الى ساحة الجامعة ، ولا يقف بينه وبين التلاميذ حائل فيعزو عقولهم بهذا الكفر وذلك الالحاد ، ولا يملكون للسلاح دفعًا ، فمن يكشف منهم كفره قد يتعرض مستقبله كله للضياع •

ما ما أدركوا الجامعة من الشيوعيين الوأدركوا الشباب امن الالحاد المؤدركوا دور النشر عندنا من الغش والمين والخداع أو لات حين مناص و المن و هكذل لفت الاستاذ ثروت أباظة الانظار الهذا الخطر الشريوعي الذي يحاول استقطاب الشباب خاصة مستغلا في ذلك علما من أعلام لالاسلام هو عمر بان عبد العزيز و المناه من المناه المناه عمر بان عبد العزيز و المناه الله المناه المناه علم المناه المناه علم المناه المناه علم المناه علم المناه المناه المناه علم المناه المناه علم المناه علم المناه المن

وانى أعتب على الاستاذ ثروت أنه لم يبين اسم الكتاب أو الكاتب متى يحذر الناس لمثال هذه المؤلفات ، واذا سلمنا أن ذكر اسم الكتاب قد يعتبر دعاية له بطريق غير مباشر ، فلا أقل من أن يذكر اسم الاستاذ الجامعى ، ولن يعد ذلك تجريحا يعاقب عليه القانون – فيما نعلم – فلا بد أن تسلط الاضواء على هؤلاء الشيوعيين ، وعلى كل من يذيع فكرا معاديا للاسلام ، حتى يستطيع الشابب أن يحصن نفسه وعقله من أن يتأثر بكتاباتهم ، ورغم أن الشباب الجامعي بالذات قد نهض في أن يتأثر بكتاباتهم ، ورغم أن الشباب الجامعي بالذات قد نهض في الردهار ، الا أن ذلك لم يمنع انتشار الالحاد بين الكثيرين من شبابنا في الجامعات بفضل أمثال هذا الاستاذ ، الذين يروجون لبادئهم بين الشباب ،

وأنا أو اجه كتابا حدر منذ المسلم المسلمة عوض الخامس المسلمة عن المامس المسلمة عن المامس المسلمة عن المامس المسلمة عن المسلم المس

ولعل القارىء يذكر أن في قلب القاهرة كان هناك ضريح يسمى ﴿ أولاد عنان ) في مسجد يسمى بهذا الاسم ، مجموعة من الاطفال ماتوا صغارا ، ولحكمة تعلمها هيئة المنتفعين بالاضرحة أقاموا عليهم مسجدا ، فلجأ الناس اليهم داعين ضارعين طالبين منهم شفاء مرضاهم من الاطفال خاصة ، وأشاع العامة من السذج قدرة (أولاد عنان ) على مشفاء المرضى ، فكان الناس يأتونهم من كل مكان طالبين كشف ضر هذا المو هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحم، بهذوع وعن دويهم

ثم هدم السجد وانتهى أمر ( أولاد عنان ) ، وحمدنا الله تعدالي

على انتهاء احدى صور الوثنية .

وق المدان الكبر بقاب القاهرة « ميدان رمسيس » يقام الآن المسجد الكبير « مسجد الفتح » الذي قرأنا عنه أن مئذنته أعلى مئذنة في العالم ، وأنه أول مسجد يتم الصعود الى مئذنته بمصعد كهربائي علاوة على السلم الدائري ، وأنه سيضم بعض المخطوطات الاسلامية

المنظمة على حافظ المحادث ولازم الله في كل أحو اله أحد من المحادث المحادث ولازم الله في كل أحو اله أحد من المحادث من المحدد المح الأولاد عنان .

أنتم يا من تقيمون هذا المسجد: هل تقيمونه لعبادة الله أم لغيره ؟ المارحمونا من هذه الوثنية دون وارحموا أنفسكم من عداب النار ٠

ن ألم تقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يلعن قيه المتخذين المساجد على القبور ؟ ألم تعلموا أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال انهم شرار الخلق عند الله ؟ ألم تعلموا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحدر منه كثيرا وخاصة في مرضه الذي قال سالم أبو الزعيزعة مولى مروان بن النعلقوت كل مكا الم المين في

دسة الم ترول باعينكم ما يفعله السفح عند الاضرحة ؟ له ادع محما من اذا كان راي الم الكن هذه وثنية ان فاى شيء تسمونها الم الكن هذه وثنية ان فاى شيء تسمونها الم ان لم تكن هذه جاهلية ٠٠ فماذا تطلقون عليها ٠٠ ؟

ارجمونا من هذا الضلال ٠٠ وارجموا أنفسكم من عذاب النار ٠ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والمرابع أحمد فهمى أحمد

## اضواء على رواه ايى بت

## أبو هريرة

أبو هريرة رضى الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسى ، قيل كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى هريرة لهرة كان يحملها •

أسلم عام خيبر سنة سبع ، وكان عريف أهل الصفة (١) الذين كانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا قوما لا يأوون الى. أهل أو مال ولا يلهيهم شيء عن ذكر الله ، يتدارسون القرآن ويروون. السنة ويتعلمون الأحكام • كان أبو هريرة فقيرا كهؤلاء ، يصوم النهار ويقوم الليل ، صابرا محتسبا • دعى له النبى صلى الله عليه وسلم بالحفظ فكان حافظ الصحابة ، ولازم رسول الله في كل أحواله لعدم شغله بشيء من الدنيا ، قال عنه الشافعي (أبو هريرة أحفظ من روى الحديث، في دهره) •

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وعن أبى بكر وعمر وعثمان وأبى بن كعب وأسامة بن زيد وعائشة وغيرهم ، وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجل من الصحابة والتابعين ، منهم علماء الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر وأنس ، ومنهم علماء التابعين كابن المسيب وابن سيرين وعكرمة ومجاهد وعطاء والشعبى ، وكان فى الحفظ والضبط بمكان كبير ، قال سالم أبو الزعيزعة مولى مروان بن الحكم وكاتبه ( ان مروان بن الحكم دعا أبا هريرة فأقعده خلف السرير ، فجعل يسأله وجعلت أكتب، حتى اذا كان رأس الحول دعا به فأقعده وراء الحجاب فجعل يسأله عن

<sup>(</sup>۱) الصفة مكان مظلل مقتطع من المسجد وكان اهل الصفة يقلون ويكرون الى ٠٠٠ .

ذلك الكتاب فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر ) وفى رواية ( فما غير حرفا عن حرف ) •

وقد طعن فى أبى هريرة جماعة من غلاة الشيعة ومن المعتزلة ومن الملاحدة ، واغتر بقولهم جماعة من المعاصرين من المسلمين والمستشرقين، واستدلوا لطعنهم فى أبى هريرة بما يأتى :

- ١ أنعمر بن الخطاب أنكر عليه رواية الحديث وتوعده على ذلك . والجواب عن ذلك : أن هذا كان من عمر الأبى هريرة ولغيره أيضا، الأنه كان يتشدد فى الرواية ويحمل الناس على الاقلال منها ، حتى انه كان لا يقبل رواية الراوى الا اذا شهد معه آخر بأنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ذلك لتهمته فى دينه، وانما لصيانة السنة من الخطأ والنسيان .
- حروى عن شعبة أنه قال (أبو هريرة يدلس) وفسر ذلك بأنه يروى
   عن كعب وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يميز هذا عن
   ذلك •

والجواب ما قاله بشر بن سعيد (اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب الأحبار ثم يقوم ، فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب ، وحديث كعب عن رسول الله )

وهذا القول شاهد بأن التدليس ممن روى عن أبى هريرة وليس من أبى هريرة نفسه ، وهذا لا يضره .

روى أن عليا رضى الله عنه أخبر أن أبا هريرة أكذب الناس ، وأنه
 كان يأخذ جعلا من معاوية لوضع الأحاديث فى الطعن فى على ، وكان
 يتقرب لمعاوية بمثل ذلك حتى ولاه أمارة المدينة .

والجواب أن ما روى عن على فى شأن أبى هريرة مكذوب لا صحة (البقية صفحة ٤٠)

ذان الكتاب عما ذاد ولا على ولا قدم ولا أهر ) وف رواية ( فما غير

عرفا عن عرف ) ٠٠

الى وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية ٠٠ الى مديرى التعليم الابتدائى في المناطق التعليمية ٠٠ الى مديرى المدارس ومعلمي اللغة العربية والدين ٠٠ الى أولياء أمور التلاميذ بالدارس الابتدائية ٠٠

أظنكم توافقوننا على أنه لو كان هناك اهمال فى تصحيح الكتب المدرسية التى بأيدى أبنائنا ، فانه من المخجل أن يكون هذا الاهمال فى تصحيح آيات القرآن فى كتب الدين ، فان لذلك خطورة ما بعدها خطورة ، اذ سوف يخرج لنا أجيالا من الطلاب يحفظون القرآن محرفا،

كتاب الدين المقرر على الصف الرابع الابتدائي والمطبوع بمعرفة وزارة التربية والتعليم طبعة ١٩٧٨ (كتاب تربية المسلم للصف الرابع الابتدائي تأليف محمد عبد الوهاب الجرف \_ دكتور سعد ظلام \_ محمد مختار أمين مكرم • ومراجعة جودة أحمد سليمان ) هذا الكتاب امتلأ بالأخطاء الجسيمة في آيات القرآن •

وأن كثرة هذه الأخطاء لتبين لنا أحد أمرين لا ثالث لهما :

الله الاهمال الجسيم في الطبع والمراجعة \_ بحسن ثية مما

المنولين على المراجعة ، يهدف الى تدمير محاولة تربيلة النشء تربيلة النشاء النسالة النسال

وسواء كانت هذه الأخطاء متعمدة أو بحسن نية فان الأمر أخطر من أن نستهين به ، فلا بد من اتخاذ اجراء سريع يهدف الى معالجة هذا الخطأ ، لا سيما أن أكثر معلمي المرحلة الابتدائية لا يحفظون هذه السور المقررة على التلاميذ .

تداركوا الموقف ٠٠ أنقذوا أبناءنا ٠٠ وأمامكم هذه الأخطاء ٠ و و ولا تتسوا أن الكتاب طبع في مطابع روز اليوسف ١٠٠٠ الله ورير التوسف ١١٠٠٠ الله ورير التوسف ١١٠٠٠ الله معمد منظا )

| العوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X           | رتراهم   | 5                 | العوار      | الخطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بع   | الصع      | ار<br>ال :    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seen<br>Sel | . É:     | יעני              | THE .       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7    | اکام      | 15            |
| رتبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رتبك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١.          | e.       | المرس             | كابيه       | كابتيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   | 2         | الحام         |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                   | غسيلين      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          | 100               | معلوم       | 1 70 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112  | Man.      | 1 20          |
| The state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The state of the s | Je ind      | 67 0     | The latest of     | قومك        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 L | 0         | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                   | المان المان |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                   | اعلمات م    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |               |
| 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 7. 1     |                   | رجال"       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |               |
| والتقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          | M. Carlot         | الجن        | 111.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " A  | 1         |               |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In Rech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          | ·                 | لجهند       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 100       |               |
| Gr unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بالندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1           |          |                   | حلماً       | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -    | 0         |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carlotte CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198         | 17       |                   | ملتحكما     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |               |
| D. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Land Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1100        | Saura D. | Car I pade        | المرممل     | The state of the s | -    | fallen to | ACTION AND    |
| عاليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عاليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2           | ٤.       | ر حاله<br>المحالة | ١٠٠١        | اان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V    | 59        | 45            |
| جزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | ٤.       | air i             | ارسلبا      | ارسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0    | الما الما | Heime         |
| يسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6           | 21       | 500               | الخنال      | وحدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ×    | K-        | برآب<br>اماما |
| ويو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16          | 57.      | -                 | منقط"       | منفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9    | 2.        | 1.6.          |



## -14-

رأينا في المقالات السابقة كيف كان يتوسل الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم صفوة الخلق \_ كيف كانوا يتوسلون الى ربهم في قبول الدعاء وتحقيق الرجاء وقضاء الحاجات وكشف الكربات مما قصه علينا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

فما كان الا اللجوء الى الله تعالى مباشرة والاستعانة به وحده دون اتخاذ الوسطاء بينهم وبينه جل شأنه ، وهذا ما يجب أن يكون عليه كل مؤمن فى كل زمان ومكان ، اقتداء بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ، الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة وقال عنهم : ( أولئك الذين هنى الله فبهداهم اقتده ) ٩٠ – الانعام ٠

ثم ان ابتغاء الوسيلة الى الله أى : التقرب اليه عبادة وطاعة ، ولا تكون الا بما شرعه الله فى كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذى ما ينطق عن الهوى ، ولا شرع الا بدليل ، ولم يترك الله سبحانه وتعالى فى أمور العقيدة اجتهادا لمجتهد ،

ولا شك فى أن سؤال الله تعالى ورفع الحاجات اليه دليل على العبودية لله والذل والافتقار والخضوع ، وتوسيط الغير بين الله وعبده يضعف من هذه العبودية وكمال الذل والافتقار والخضوع له ـ قال صاحب «فىظلال القرآن» : عند قول الله تعالى : (وابتغوا اليه الوسيلة) اتقوا الله واطلبوا اليه الوسيلة وتلمسوا ما يصلكم به من الاسباب وفى رواية ابن عباس : (ابتغوا اليه الوسيلة) أى : ابتغوا اليه الحاجة قال : والبشر حين يشعرون بحاجاتهم الى الله وحين يطلبون عنده

حاجتهم يكونون في الوضع الصحيح للعبودية أمام الربوبية ويكونون بهذا في أصلح أوضاعهم وأقربها الى الفلاح • ا ه •

وبناء على ما سبق نقول: ان التوسل بهذا المعنى قسمان: مشروع، وممنوع .

## والتوسل المشروع يكون:

أولا \_ بالايمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته، قال الله تعالى: (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. فيه ، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير) ٧ \_ سورة الحديد .

وقال تعالى : (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم • قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ) ٣١ ، ٣٢ سورة آل عمران •

وهذا النوع من التوسل لم يختلف عليه أحد من العلماء سواء كان في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد مماته فهو باق الى يوم الدين ومن أنكره كان من الكافرين •

ثانيا: التوسل بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعته وكان هذا فى حال حياته ، وسيكون ان شاء الله فى الآخرة حين يتوسل الناس به الى ربهم فيدعو الله جل وعلا ويؤذن له فى الشفاعة .

وفى الصحيحين: أن المسلمين لما أجدبوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخل عليه أعرابي فقال: يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا • فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال: (اللهم أغثنا اللهم أغثنا) وما فى السماء قزعة فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس حتى دخل الأعرابي – أو غيره – فقال: يارسول الله انقطعت السبل وتهدم البنيان فادع الله يكشفها عنا فرفع يديه وقال: (اللهم حوالينا ولاعلينا اللهم على الآكام والظراب ومنابت الشجر وبطون الأدوية) فانجابت

عن المدينة كما ينجاب الثوب ، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام ، وفي الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اذا كان يوم القيامة كنت امام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير فخر)رواه أبو داود ،

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (كل نبى سأل سؤالا \_ أو قال \_ لكل نبى دعوة قد دعاها الأمته وانى اختبأت دعوتى شفاعة الأمتى) رواه الشيخان .

والتوسل بدعاء الصالحين الأحياء وشفاعتهم جائز لا اثم فيه ، لأنهم يسألون الله لمن طلب منهم الدعاء وقد مر بنا قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: ( ٠٠ ثم سوا الله لى الوسيلة ) ( فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى ) ٠

وقد رغب النبى صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن أن يدعو الأخيه، وحتى بدون طلب منه وبظهر الغيب، فقال عليه الصلاة والسلام: (ما من رجل يدعو الأخيه بظهر الغيب بدعوة الاوكل الله به ملكا كلما دعا الأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل) رواه مسلم •

وفى القرآن الكريم دعوات كثيرة من المؤمنين لاخوانهم مثل: (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رعوف رحيم) ١٠ ـ الحشر ٠

(ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) ١١ – ابراهيم عليه السلام ٠

( قال : رب أغفر لى والأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الله المراحمين ) ١٥١ ـ الأعراف •

(رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا) ٢٨ ـ نوح عليه السلام ٠

وقد يدعو المفضول للفاضل ولا بأس فى ذلك فالكل متوجه الى الله يسأله من فضله ، والله ذو الفضل العظيم ، والحديث موصول ونسأل الله التوفيق والقبول .

## منالافاريالكنروبة

يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .

يا أنس: أدن منى أعلمك مقادير الوضوء ، فدنوت منه ، فلما أن غسل يديه قال: بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله • فلما استنجى قال: اللهم حصن فرجى ويسر لى أمرى • فلما تمضمض واستنشق قال: اللهم لقنى حجتى ولا تحرمنى رائحة الجنة • فلما أن عسل وجهه قال: اللهم بيض وجهى يوم تبيض الوجوه • فلما أن غسل ذراعيه قال: اللهم أعطنى كتابى بيمينى • فلما مسح يده على رأسه قال: اللهم تغشنا برحمتك وجنبنا عذابك • فلما غسل قدميه قال: اللهم ثبت قدمى يوم تزول الأقدام •

فى اسناده عباد بن صهيب ، قال البخارى والنسائى عنه متروك ، وفى اسناده أيضا أحمد بن هاشم ، اتهمه الدار قطنى ،

وقال النووى: هذا الحديث باطل لا أصل له وتابعه ابن حجر و وروى نحوه من حديث على ، وفي اسناده خارجة بن مصعب تركه الجمهور وكذبه ابن معين و

## \* \* \*

أما الصحيح فهو ما رواه مسلم وأبو داود عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ) •

(التوحيد)

# مَعُنْ مَنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

هذه الرسالة من الامام ابن تيمية الى (سرجوان) ملك قبرص فى ذلك الحين ـ دلالة على قيام عالم الدين فى تلك العصور الاسلامية المتقدمة بالمهام السياسية الى جانب المهام الدينية والفكرية ، لأن عالم الدين آنذاك كان هو عالم القانون ورجل السياسة ، وذلك الأننا قبل ابتلائنا بحكم الاستعمار لنا فى مطلع العصر الحديث ـ لم يكن عندنا فرق بين عالم الدين ورجل القانون ، الأن القانون ، كان هو الدين ، وكان الدين عندنا كما أنزله الله ايمانا وعبادة وأخلاقا ، وقانونا وسياسة ، وقانون صلم ،

ودارس الدين عندنا أو عالم الدين كان يتقن ذلك عن أى مثقف آخر غلب عليه أحد الجوانب العلمية أو الفكرية الاخرى ، بل لم تكن هناك ثقافة لرجال السياسة والحكم والحرب والاقتصاد الا الدين بما وسع بين جوانبه من هذه الأمور ، كما قال تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) الانعام — ٣٨٠

وقد أدركنا في هذا العصر من نماذج علماء الدين الذين تصدوا للسياسة والحكم في قوة وابداع ، الامام جمال الدين الافغاني والامام الكواكبي ، والامام محمد عبده ، ولهم جولاتهم وصولاتهم في هذا المجال

ونقدم من هذه النماذج الاسلامية لعلماء الدين الذين تصدوا للسياسة والحرب ، وخاصة السياسة الخارجية ، الامام أحمد عبد الحليم بن تيمية في رسالته هذه المشهورة باسم (الرسالة القبرصية) والتي كتبها لملك قبرص في زمنه . وهذه الرسالة احدى الدلائل على أن الاسلام قد وسع كل شيء في الحياة من دين وحرب وسياسة واقتصاد الخ ، وأنه أتى بالقول الفصل ، والأسس الأصلية في السياسة الدولية والعلاقات بين الملوك والحكام والسياسة الداخلية ، والعلاقات الخاصة ، وكيف أن عالم الدين كان يمارس هذه الجوانب كرجل أصيل في ذلك ودارس متخصص، وذلك لما اشتملت عليه من حديث وحوار مع الملك في السياسة والحرب والسلم ،

كما أن هذه الرسالة من وجهة أخرى دعوة الى الاسلام من عالم من علماء الدين الى أحد الملوك فى ذلك العصر • فهى بذلك ليست مجرد رسالة الى ملك من الملوك ، وانما هى دعوة الى الاسلام موجهة الى ملك خصم فى ذلك الحين ، وبينه وبين المسلمين علاقات حرب وسلم ••

والرسالة تسير على نمط كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الملوك التى أرسل يدعوهم فيها الى الاسلام ، فهى بهذا تعليم لعلماء الدين المعاصرين ، وتنبيه لهم على أنه يجب عليهم مواصلة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وخلفه الصالح فى الدعوة الى الاسلام دعوة الملوك والشعوب ، أو دعوة الملوك الى جانب دعوة الشعوب ، وليس الاقتصار على الدعوة العامة أو دعوة الافراد العاديين ، الأن هذه هى رسالة الاسلام بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن تقوم الساعة ،

ويبدأ ابن تيمية هذه الرسالة على النحو التالى :

من : أحمد بن تيمية •

الى : (سر جوان ) عظم أهل ملته ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين ، وعظماء القسيسين والرهبان والأمراء والكتاب وأتباعهم •

سلام على من اتبع الهدى .

أما بعد ٠٠

فانا نحمد اليكم الله الذى لا اله الا هو ، اله ابراهيم وآل عمران، ونسأله أن يصلى على عباده المصطفين وأنبيائه المرسلين ، ونساله أن يخص بشرائف صلاته وسلامه خاتم المرسلين ٠٠ الذى بشر به

عبد الله وروحه وكلمته التي ألقاها الى الصديقة الطاهرة البتول مريم ابنة عمران في ذلك مسيح الهدى عيسى بن مريم الوجيه في الدنيا والآخرة ولما المالة المسال المسلما المسلم

والحكام والسياسة الداخلية ، والعلاقات الخاصية : عِنعِه المل عالم

فان الله خلق الخلائق بقدرته وأظهر فيهم آثار مشبئته وحكمته ورحمته ، وجعل المقصود الذي خلقوا له فيما أمرهم به هو عبادته ، وأصل ذلك هو معرفته ومحبته ، (ص ٢١ – ٢٤) ،

ثم يشرح للملك الطريق الى ذلك ، فيبدأ بموقف البشرية من توحيد الله من لدن آدم الى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ، وجهاد الرسل ودعواتهم أثناء ذلك ، فيقول : وذلك أن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام ، وقبل نوح صلى الله عليه وسلم ، على التوحيد والاخلاص، كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر عليه السلام ، حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الاوثان بدعة من تلقاء نفوسهم لم ينزل الله بها كتابا ، ولا أرسل بها رسولا ، بشبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة ،

فابتعث الله نبيه نوحا عليه السلام يدعوهم الى عبادة الله وحده لا شريك له ، وينهاهم عن عبادة ما سواه ، وجاءت الرسل بعده تترى الى أن عم الارض دين الصابئة والمشركين حينما كان النماردة والفراعنة ملوك الارض شرقا وغربا ، فبعث الله تعالى امام الحنفاء ابراهيم خليل الرحمن ، فدعا الخلق من الشرك الى الاخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنام ،

وجعل الله الأنبياء والمرسلين بعد ذلك من أهل بيته ، وجعل لكل منهم خصائص ، وآتى كلا منهم من الآيات ما آمن على مثله البشر، فجعل لموسى العصاحية ، وفلق له البحر ، وبعث بعده أنبياء من بنى اسرائيل ، منهم من أحيا الله على يده الموتى ، ومنهم من شفى الله على يده المرضى ، ومنهم من أطلعه على ما شاء من غيبه ، ومنهم من سخر له يده المرضى ، ومنهم من أطلعه على ما شاء من غيبه ، ومنهم من سخر له المخلوقات ، وهذا مما اتفقت عليه جميع أهل الملل ،

ثم بعث الله المسيح بن مريم رسولا قد خلت من قبله الرسل ٤

وجعله وأمه آية للناس حيث خلقه من غير أب اظهارا لكمال قدرته ، وشمول كلمته .

وآتى عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سنته ، فأحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص ، ودعا الى الله والى عبادته متبعا سنة الخوانه المرسلين مصدقا لمن قبله ، ومبشرا بمن يأتى بعده .

ثم اختلف أهل الكتاب فيما بينهم: جماعة تؤمن بمجى، النبى الخاتم بعد عيسى صلى الله عليه وسلم، وجماعة تتكره ، جماعة تتمسك بالدين وبالذى جاء به عيسى وموسى ومن قبلهم، وأخرى تهمل ، واشتدت حاجة الناس الى من يخرجهم من هذا الاختلاف والتمزق، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، فبعث النبى الذى بشر به السيح ومن قبله من الأنبياء داعيا الى ملة ابراهيم، ودين المرسلين قبل ابراهيم وبعد ابراهيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، واخلاص الدين كله لله، وطهر الأرض من عبادة الأوثان بعد ما كانت الاصنام تعبد فى أرض الشام وغيرها فى دولة بنى اسرائيل ودولة الذين قالوا انا نصارى، وأمر بالايمان بجميع كتب الله المنزلة كالنوراة والانجيل والمزبور والفرقان، وبجميع أنبياء الله من آدم الى محمد (صلى الله عليه وسلم) ،

وأمر الله ذلك الرسول بدعوة الخلق الى توحيده بالعدل فقال تعالى : (قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) • آل عمران — ٦٤ •

وبعد أن يبسط ابن تيمية للملك محاسن الاسلام ، ويبين له أن هذا هو الدين الذى بشر به الانجيل ، وأن المسيح عيسى بن مريم أوصى فى آخر لحظات حياته باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، وجه الدعوة مباشرة الى الملك وقال له :

( وان رأيت من الملك رغبة فى العلم والخير كاتبته وجاوبته عن مسائل يسألها ، وقد كان خطر لى أن أجىء الى قبرص لمصالح فى الدين والدنيا، ولكن اذا رأيت من الملك ما فيه رضى الله ورسوله عاملته بما يقتضيه

عمله ، فان الملك وقومه يعلمون أن الله قد أظهر من معجزات رسله عامة ومحمد خاصة ما أيد به دينه ، وأذل الكفار والمنافقين ٠٠ فان كان عند الملك من يثق بعقله ودينه فليبحث معه عن أصول العلم وحقائق الأديان ٠

وأصل ذلك أن تستعين بالله ، وتسأله الهداية ، وتقول : اللهم أرنى الحق حقا وأعنى على اتباعه • وأرنى الباطل باطلا ، وأعنى على اجتنابه ، ولا تجعله مستبهما على فأتبع الهدى • وقل : اللهم رب جبريل وميكائيل ، واسرافيل ، فاطر السموات والارض ، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم ) •

وينهى ابن تيمية دعوته الملك الى الاسلام فى هذه الرسالة بهذا النصح الطيب ، وتلك المشورة العلمية التى نبهه فيها الى الاستعانة برأى المخلصين من أتباعه ، ومن يثق بهم فى العلم والدين ٠

والدعوة بهذه الطريقة عرض لا أمر ولا اجبار ، وهي الوسيلة المثلى التي أمر بها الله والرسول في دعوة الناس الى الاسلام كما قال تعالى: ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ) الكهف ٢٩ .

وبعد • فلعلنا قد وقفنا فى هذه الرسالة على قوة شخصية الامام أحمد عبد الحليم بن تيمية وقوة ايمانه ، وأن قوة شخصيته قد نبعت من قوة ايمانه ، كما أن قوة ايمانه كما رأينا أكسبته غيرة على الدين وأعانته على أن ينتفع بعلمه فى تقديم الأدلة المقنعة (لسرجوان) ملك قبرص فى دعوته الى الاسلام •

فلينظر علماء اليوم الى ذلك النموذج الطيب لعلماء الاسلام العاملين وليقتدوا به على الله ينصرهم على الصهيونية والشيوعية والصليبية المعاصرة ، كما انتصر المسلمون من قبل بفضل هذا العالم وأمثاله ـ بعد فضل الله سبحانه \_ على الصليبيين والتتر ،

د ابراهیم ابراهیم هلال

# لتعالى عى لنجرف السر

صورتان بجريدة الأخبار الصادرة يوم ١٠ ذو القعدة ١٣٩٨ \_ ١٢ أكتوبر ١٩٧٨ في صفحة واحدة ٠

الصورة الأولى لسيدة عجوز وشيخ مسن من ضاحية «برج حمود» ببيروت الشرقية يبكيان موتاهما من ضحايا حرب لبنان فى ( الكنيسة الأرشوذكسية الأرمينية ) ( صورة مرسلة بالراديو ) •

الصورة الثانية لفتاة صغيرة اسمها «مييل رخاريان» «الأرمينية» تأكل تفاحتها بكل براءة غير مدركة الأبعاد المأساة التي تقصف بأركان وطنها لبنان •

الملاحظ في الخبر الأول أن صاحبه أراد أن يبرز للرأى العام أن ضحايا الحرب من النصارى فقط • وكأنه يستنفر العالم الصليبي على المسلمين في لبنان ، ولذلك حدد أبعاد المأساة في لبنان وركز على أنهم « في الكنيسة الاثوذكسية الأرمينية » وفي الثاني قال عن الطفلة انها « أرمينية » يقصد نصرانية •

ونحن لا نمنع رئيس تحرير جريدة الأخبار أن يتعصب الأبناء عقيدته من النصارى وأن يتعاطف معهم ، ولكنه مطالب بالانصاف والعدل ، فأين كان أيام أن كانت الكتائب النصرانية تقتل الأطفال والنساء من المسلمين في «الكارنتينا» «وتل الزعتر»؟ وأين كان أيام أسلحة الحصاد البشرية التي كانت تحصد المسلمين حصدا في لبنان بيد الكتائبيين النصارى ٠٠٠ ؟ لماذا لم ينشر صورة واحدة لهؤلاء المسلمين الذين كانوا بنزلون المساجد بلا مأوى ؟ لماذا لم يتأثر بمأساتهم ؟

واضح أن رئيس التحرير يستخدم هذه الجريدة لخدمة الصليبية الدى هو جزء منها ٠٠

(التوحيد)

### كَمَا وَالْبِرُونَ وَيُولِلُ عِنْهُ بَالْبُرُمُنْ بِعِبْدُ؟ مُعَادُ الْبِرُونَ وَيُولِلُ عِنْهُ بَالْبُرُمُنْ بِعِبْدُ؟ مِعَامِ: مِحْتُ جَعَدَ الْعَدُونَ

الحرب ضد الاسلام لن تتوقف ، والمحاربون تتنوع أسلحتهم وتتطور ، تبعا لما يجد من مفاهيم علمية وحضارية ٠٠ لقد انتهت الحروب الصليبية كمواجهة عسكرية ٠٠ لكنها لم تنته كهدف وغاية ، انها صور أخرى من مؤامرات ودسائس ، وطعن فى الاسلام باسم حرية الفكر والبحث العلمى ٠

وأخطر هذه الحرب ما وجه الى رسولنا صلى الله عليه وسلم من طعن فى حياته الخاصة • والقصد من ذلك تشكيك المسلمين فى نبيهم والتقليل من شأنه ، ليضمنوا زعزعة المسلم فى عقيدته ، فيقل ولاؤه لهذا الدين وربما ينعدم • وفى هذه الحالة فانهم يزرعون \_ فى قلبه وعقله \_ فكرا جديدا وافدا يحل محل هذا الدين الذى يرتاب فيه • ومن هنا كان انتشار الماركسية والماسونية والوجودية بين بعض المسلمين، حيث سبق ذلك تشكيك فى هذا الدين •

وأخطر هذه القضايا قضية « تعدد الزوجات » بالنسبة للرسول، وانفراده بمشروعية الزواج بأكثر من أربعة ، وقد صور أعداء الاسلام رسولنا بالشراهة الجنسية التي لا تتناسب مع نبى يدعو الى مكارم الأخلاق ، لقد تجاهل هؤلاء أن رسولنا كان يعيش فى بيئة تعترف بالعلاقات الجنسية غير المشروعة فقد كان فى امكان أى انسان أن يذهب الى أى « بغى » ليطفىء ظمأه الجنسى ، بل كان فى استطاعة أى بغى أن تلد من سفاح ، ثم تستلحق وليدها بمن تشاء من الرجال ، ولم يؤثر عن رسولنا أنه ارتاد مثل تلك الأماكن ، أو كان له فى هذا المجال مواقف تحسب عليه ، ولو كان كذلك لما تراجع أعداؤه عن التشهير به وهم الذين كانوا يتصيدون له أدنى ربية يطعنونه بها ،

بل ان رسولنا \_ قبل النبوة \_ لم يؤثر عنه أنه فكر في الزواج ، أو اتخذ أى خطوة ليستحوذ على قلب امرأة من أجل الزواج منها ، لكن الذي حدث أن السيدة خديجة هي التي اختارته زوجا ، وقد كانت تقارب الأربعين ، وكان هو في عنفوان الشباب ، وهذا الفارق في السن ربما لا يتيح التكافؤ بين الزرجين ، الا أن رسولنا عاش معها الى أن لحقت بربها حافظا لعهدها وفيا لها • وقد كانت لرسولنا من المبررات ما يسمح له بجمع زوجات أخرى مع السيدة خديجة ، فقد كان تعدد الزوجات شائعا بين العرب ، وهذا التعدد لايسىء الى الزوجة الأولى ، لأنه عرف يحترمه العربى • كذلك فان السيدة خديجة لم يعش لرسول الله منها ذكر ، في الوقت الذي كانت توأد فيه البنات ، ومع ذلك لم يفكر الرسول أن يتزوج بامرأة أخرى من أجل انجاب الذكور ، وبقى الرسول معها زوجا محبا مخلصا الى أن لحقت بربها ، حتى عرضت عليه احدى السيدات المسلمات أن يتزوج ، ليؤنس من وحشته ، فخطبت له السيدة عائشة الزوجة البكر الوحيدة من بين زوجاته ٠٠٠ وبالرغم من أن السيدة عائشة كانت أثيرة لدى الرسول ، لكن الذي كان يغضبها أنه كان كثير الثناء على زوجته خديجة يتذكر مواقفها العظيمة منه موهذه المواقف تبين لنا أن من تصدر منه لايمكن أن يكون صاحب نزوة جنسية يقتني من أجلها النساء ليروى رغبته الجنسية الجامحة كما يزعم هؤلاء • ولو كان رسولنا كذلك لما تراجع عن التزوج بالجميلات من بنات العرب ، وقد كانت كل قبائل العرب تتمنى منه أدنى اشارة بذلك ، حيث وصل الى درجة من العظمة والشرف يتمنى معها كل عربي أن يحظى بمصاهرة رسول الله ، لتكون ابنته أو أخته احدى أمهات المؤمنين • لكن الذي حدث عكس ذلك ، فكل زوجاته \_ باستثناء السيدة عائشة \_ ثيبات ، ومعظم زوجاته أرامل ، وليس أمامهن من يتقدم لهن من الأكفاء • يقول العقاد في كتابه حقائق الاسلام وأباطيل خصومه « وما بني \_ عليه السلام \_ بواحدة من أمهات المؤمنين لما وصفت به من جمال ونضارة وانما كانت صلة الرحم والضن بهن على المهانة هي الباعث الأكبر في نفسه الشريفة على التفكير في الزواج منهن » •

فالسيدة أم سلمة مات زوجها فى غزوة أحد ، كانت كهلة مسنة ، عقدم اليها رسول الله فاعتذرت بسنها وكثرة عيالها ، فما زال بها حتى أقنعها بالزواج منه ، وأخذ الرسول على عاتقه العناية بتنشئة أولادها .

والسيدة زينب بنت خزيمة ، كانت زوجا لعبيد الله بن الحارث بن المطلب الذى استشهد فى غزوة بدر • لم تكن ذات جمال ، وانما تخطت مرحلة الشباب ، كانت تلقب بأم المساكين لطبيتها ، لم تمكث مع الرسول الاسنة ثم انتقلت الى جوار ربها •

أما السيدة سودة بنت زمعة فكانت زوجة للسكران بن عمرو بن عبد شمس ، لم يقل عنها أحد انها كانت ذات جمال أو مال ، كان زوجها من السابقين الذين احتملوا الأذى فى سبيل الله ، هاجر الى الحبشة فهاجرت معه ، وتحملت الأذى معه ، لكن هذا الزوج يموت ، ولا مأوى لها بعد موته الا أن تعود الى أهلها ، فيكرهونها على ترك دينها فلم يكن أمام الرسول الا أن يتزوجها ليرفع مكانتها .

أما السيدة رملة بنت أبي سفيان فقد تركت أباها ، وهاجرت مع زوجها الى الحبشة • • لكن هذا الزوج تنصر هناك وتركها بدون عائل ، فاعتصمت بالاسلام ، ولم تتابع زوجها • كان من المكن أن تعود الى أبيها ، لكنها كانت تعرف أن أباها سيرغمها على ترك دينها ، لهذا قررت البقاء بالحبشة ، فأراد الرسول أن ينقذها من محنتها وأن يحيى فيها وقفتها الصلبة من أجل دينها ، فأرسل الى النجاشي بأرض الحبشة يوكله فيراجع نفسه في عداوته للرسول •

في الزواج منها • • ولعل هذا الزواج يصل مابين النبي وبين أبي سفيان ،

والسيدة حفصة بنت عمر ، مات زوجها ، أصبحت قعيدة بيت والدها ٠٠ قلق عمر على ابنته حيث لم يتقدم أحد للزواج منها ، عرضها على أبى بكر وعثمان أقرب اثنين اليه ، لم يتحمس منهما أحد للزواج منها ٠٠ شكاهما الى الرسول فرد عليه : يتزوج حفصة من هو خير لها من أبى بكر وعثمان ٠٠٠ ولقد كانت عائشة وحفصة ابنتا وزيريه أبى

بكر وعمر ، وربما يكون هذا الاعتبار هو الذى دعا الرسول الى أن يرتبط بهما برابطة المصاهرة ، مثلما دفعه ذلك الى أن يرتبط بعثمان وعلى برابطة المصاهرة بتزويجهما ابنتيه .

أما السيدة جويرية بنت الحارث سيد قومه ، كانت بين السبايا فى غزوة المصطلق ، فأكرمها النبى لمكانة أبيها فى قومها ، ثم تزوجها النبى وأعتقها ، ورغب المسلمين فى تحرير سباياهم من غزوة المصطلق • ولم يكن الرسول يقصد أن يتزوج منها فقط • • والا لما خيرها الرسول بين العودة الى أبيها وقبيلتها ، وبين أن تبقى زوجة لرسول الله ، فاختارت أن تكون زوجة لرسول الله ، كان يقصد من وراء ذلك الاحسان الى بنى المصطلق ، وتأليف قلوبهم ، وترغيبهم فى الاسلام ، وقد صح قصد الرسول ، فكان بنو المصطلق بعد ذلك قوة للاسلام وعدة له •

أما السيدة زينب بنت جحش بنت عمة الرسول فان لها موقفا آخر لا يتسع المقام لذكره ٠

أما السيدة مارية القبطية ، فلا يستطيع أحد أن يقول ٠٠ لماذا تروج الرسول مارية القبطية بالذات ، الأن الرسول لم يقع اختياره عليها من بين النساء ، ولكنها أهديت اليه من حاكم مصر ، فأصبح من حقه أن يتروج منها ، ولا يرفض هدية أهديت اليه ، كما أن هذا حق لا ينازعه فيه أحد ٠

#### \* \* \*

وقد نزلت آية النساء « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » نزلت فى السنة الثامنة من الهجرة ، بعد أن كان الرسول قد بنى بزوجاته جميعا • • فهل يليق برسولنا أن يطلق بعضهن ، ويبقى على البعض الآخر ؟ ان طلاق رسول الله لواحدة من هؤلاء يعنى أن لها الحق فى أن تتزوج بغيره ، ولن يرضى مسلم لنفسه أن يتزوج امرأة كانت يوما فى كنف رسول الله زوجة ، كما أنها بزواجها من رسول الله تصبح أما للمؤمنين لا يصح

لسلم أن يتزوج منها ٠٠٠ الطلاق اذن في هذا الموقف حبس أبدى لهذه الزوجة ، ولهذا كانت رحمة الله بهؤلاء أن يبقين في كنف رسول الله ٠

#### \* \* \*

ولو كان رسولنا صاحب متعة مادية رخيصة ، لأتبع هذه المتعة الجنسية بالمتعة الاستهلاكية المادية ، التي تتيح التبذل للمرأة ، ليقبل عليها زوجها باشتهاء ورغبة ، كما يفعل غيره من هواة اللذة والمتعة ، وقد كان رسولنا يملك ذلك بعد أن فتح الله عليه الفتوح ١٠٠ لكنهن عشن في بيت رسول الله يمر عليهن اليوم تلو اليوم « لا يوقد في بيت رسول الله نار » كما تعبر السيدة عائشة ١٠٠ وقد ضاقت أنفسهن يوما بهذا الموقف، حتى أنهن اجتمعن في يوم يسألنه المزيد من النفقة ، فأمهلهن شهرا ، وخيرهن بين المفارقة التي يتبعها المتاع واللذة وبين أن يقبلن العيش مع الرسول على الكفاف و وفي ذلك نزل قوله تعالى من سورة الأحزاب «يأيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا و وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فأن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما » صدق الله العظيم ومحمد جمعه العدوى

بقية مقال ( أضواء على رواة المديث )

له ، وهو من وضع غلاة الشيعة والمعتزلة ، دعاهم اليه عصبيتهم المقوتة لأنه كان فى نظرهم منحرفا عن على • وهؤلاء القوم نالوا من كثير من الصحابة والتابعين لاتهامهم بانحرافهم عن على •

#### \* \* \*

وقد استدل الطاعنون فى أبى هريرة بأمور أخرى هزيلة لا تعدم الرد عليها ، ولا تنقص أبدا من قدره ولا عدالته ولا ضبطه . كان أكثر الصحابة رواية للحديث ، فقد روى عنه ٢٧٤٥ حديثا الى أن توفرضى الله عنه عام ٥٧ وروى أنه أوصى فقال اذا مت فلا تنوحوا على ولا تتبعونى بمجمرة وأسرعوا بى .

(التوحيد)



#### مواقيت الصلاة

للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها لقول الله تعالى : ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ١٠٣ سورة النساء • ولا يجوز أداء الصلاة قبل أو بعد ما حدد لها من مواقيت الا في ظروف معينة سنوضحها في مقالات أخرى ان شاء الله •

وقد بينت السنة حدود هذه المواقيت بالتفصيل بالنسبة لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة ، وذلك بأن نزل جبريل يوما فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس فى أول وقتها ، ثم جاءه فى اليوم التالى حيث صلى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه الصلوات الخمس فى آخر وقتها ، ثم قال له ما بين هذين الوقتين هو وقت الصلاة ، وذلك فى الحديث الآتى :

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله • فصلى الظهر حين زالت الشمس (۱) • ثم جاءه العصر فقال: قم فصله • فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله • ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله • فصلى المعرب حين وجبت الشمس (۲) • ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله • فصلى العشاء حين غاب الشفق • ثم جاءه الفجر حين برق الفجر « أو قال سطع الفجر » •

<sup>(</sup>۱) زالت الشمس: مالت الى جهة المغرب بعد أن كانت جهة المشرق، (٢) وجبت الشمس: سقطت للغروب.

ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله • فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله • ثم جاءه العصر فقال: قم فصله • فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه • ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه مثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل « أو قال ثلث الليل » فصلى العشاء • ثم جاءه حين أسفر جدا (١) فقال: قم فصله • فصلى الفجر • ثم قال: (ما بين هذين الوقتين وقت) رواه أحمد والنسائى والترمذى • وقال البخارى: هو أصح شيء في هذا الباب يعنى امامة جبريل •

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله (٢) ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس (٦) ، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق (٤) ، ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الأوسط(٥)، ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الأوسط(٥)، فاذا ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس (١) ، فاذا طلعت فأمسك عن الصلاة ، فانها تطلع بين قرنى شيطان (٧) ) رواه مسلم ،

#### وقت صلاة الظهر

من الحديثين السابقين يتضح أن وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال

<sup>(</sup>١) أسفر جدا : ظهر أول ضوء النهار حيث كادت الشمس أن تشرق.

<sup>(</sup>٢) أي ويستمر وقتها حتى يكون ظل كل شيء مثله .

<sup>(</sup>٣) أي ووقت العصر يستمر ما لم تصفر الشمس .

<sup>(</sup>٤) أى ويكون وقت المغرب من وقت سقوط قرص الشمس ويستمر ما لم يغب الشفق .

<sup>(</sup>٥) أى ويكون وقت صلاة العشاء من غيبوبة الشفق ويستمر الى منتصف الليل .

<sup>(</sup>٦) أى ويكون وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ويستمر ما لم تطلع الشمس .

<sup>(</sup>۷) المراد بقرن الشيطان جانب راسه ، وقد شرح النووى هـذه المبارة بقوله ( معناه أن يدنى رأسه الى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له ، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط وتمكن من أن يلبسوا على المصلى صلاته ، فكرهت الصلاة في هذا الوقت لهذا المعنى كما كرهت في مأوى الشيطان ) .

الشمس عن وسط السماء ، ويمتد الى أن يصير ظل كل شيء مثله .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل بصلاة الظهر في أول وقتها الا اذا اشتد الحر فانه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخيرها عن أول وقتها حتى لا يذهب الخشوع • وذلك للأدلة الآتية:

- ۱ عن أنس رضى الله عنه قال : (كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر الصلاة ، واذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ) رواه البخارى •
- عن أبى ذر رضى الله عنه قال: كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر ، فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال ( أبرد ) ثم أراد أن يؤذن فقال ( أبرد ) مرتين أو ثلاثا ، حتى رأينا في التلول ( ) .
   ثم قال ( ان شدة الحر من فيح جهنم ، فاذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) رواه البخارى ومسلم .

وهذا الابراد \_ أى تأخير صلاة الظهر \_ لا يكون الا مع شدة الحر ، فهو حكم خاص مقيد لا يتعارض مع الأحاديث الأخرى العامة التى تتحدث عن فضل الصلاة فى أول الوقت .

كما أن هذا الابراد لم يرد بشأنه \_ فيما نعلم \_ أحاديث تحدد غايته • وعلى هذا فهو يختلف باختلاف الأحوال طبقا لشدة الحر ، ولكن بشرط أن لا يمتد الى آخر الوقت •

#### \* \* \*

سنواصل الحديث عن باقى أوقات الصلاة بالتفصيل فى المقال القادم ان شاء الله و هو الموفق والمعين • وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه •

#### أحمد فهمى أحمد

<sup>(</sup>۱) في التلول: الفي ما كان شمسا فنسخه الظل ، أي الظل الذي يكون بعد زوال الشمس . والتلول جمع تل وهو الربوة من التراب المجتمع . والمراد أنه أخر الصلاة حتى صار للتلول في .

### باقلامالهُراءً

الأخ القارىء السادات اسلام الشربيني من المنصورة كتب كلمة يقول فيها:

كثيرا ما يخدع المسلم نفسه دون أن يشعر ٠٠ يظن أنه صادق، ويعلم الله أنه غير ذلك ٠

كذب مع نفسه من ظن أنه مسلم ، وهو أفاك أثيم ، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها ، يقرأ قرآن الله سبحانه، وسنة نبيه الطيبة ٠٠٠ وينسى دلالات التوحيد ، وأركان العقيدة ٠

كذب مع نفسه من ظن أنه مسلم ، وقد أخذ بشريعة الكفر ينشرها باسم الاسلام ، فليس الاسلام ثوبا مرقعا من فتات أنظمة بشرية • • بل هو دين الله وشرعه •

كذب مع نفسه من ظن أنه مسلم ، وقد جعل الشيطان له اماما ، وعلق قلبه بهواه .

كذب مع نفسه من ظن أنه مسلم ، وهو لا يكره المنكر ولا يبغض أهله ، فان قلب المسلم المؤمن يتحرك غيرة لله • • وعلى دينه • ومجلة التوحيد تشكرك يا أخ سادات على ما أثنيت به عليها :

#### \* \* \*

أما الأخ السيد عبد المقصود من الاسماعيلية فكتب يقول:
وددت أن ألفت نظركم لخبر ورد فى مجلة عربية فى عدد فبراير
الماضى يقول: (أنتجت شركة «مارك آن سبنسر » مايوهات جديدة
مكتوبا عليها لا اله الا الله) انتهى الخبر •

فهل هذا مما يسكت عليه العلماء فى كل مكان ؟ وهل يقر ذلك الا كل مارق من دين الله • ان حالة التبلد التى تعيشها الأمة الاسلامية من أخطر المظاهر فى حياتها •

ولقد تابعت الصحف كلها فلم أجد ردا على هذا المنكر ، وكأن المسلمين أصبح همهم بطونهم ، أو أصبحوا آمنين لكر الله .

ولينتصر ماركوس في الفلبين على المسلمين .

ولتصبح أرينريا وأوغادين مستعمرة أثيوبية .

ولتنتج محلات مارك آن سبنسر مايوهات مكتوبا عليها لا اله ١

اننا نحن المسئولون عن كل ما يهدد ديننا ، وعن كل ما يحدثه الكافرون المارقون عن الاسلام من قول أو فعل •

#### التوحيد:

سبق أن لفتنا النظر لمثل هذا الأمر فى مجلة التوحيد عدد شعبان المرك ، وسبق أن كتبت فى هذا الشأن جريدة الأهرام ، بقى أن تتحرك وزارة الخارجية لايقاف هذا العبث بالاسلام الذى يتم فى دول أوروبا تحت سمع وبصر سفارات الدول الاسلامية التى لم تقم سفارة منها بأية خطوة للتعبير عن استيائها لهذا الاسلوب ،

التوحيد

أخى القارىء ٠٠

ماذا أعجبك في هذا العدد من المجلة ؟ وماذا لم يعجبك ؟ اننا نرحب دائما بآرائك واقتراحاتك •

أكتب الينا الآن بما تراه • وجزاك الله عنا خير الجزاء •

# المرت محافة العالم المرت أوق إعلاد وإجّابة: أحمد ترفهي أحمد تر

الأخ محمد السيد النجدى من فاقوس شرقية يقول انه سمع أحد العلماء يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن وهو صغير السن قبل أن ينزل به جبريل عليه السلام • ويسأل: اذا كان ذلك صحيحا فما الدليل ؟ وان لم يكن صحيحا فما وجه الحقيقة ؟

#### الاجابة

#### نقول وبالله التوفيق:

ليس صحيحا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن أو يحفظه قبل أن ينزل به جبريل ، وهذا الزعم انما هو فرية من مفتريات المتصوفة التى تناقلوها فيما بينهم حتى تلقفها بعض المستشرقين فقالوا ان القرآن ليس من وحى الله وانما هو من عقل وفكر محمد صلى الله عليه وسلم .

وقد عمد مروجو هذه الفرية الى آيتين كريمتين فى كتاب الله فحرفوا معناهما ليتفق مع مفترياتهم ، الآية الأولى يقول فيها ربنا عز وجل (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه) ١١٤ سورة طه ، والآية الأخرى يقول فيها سبحانه (لا تحرك به لسانك لتعجل به ، ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم ان علينا بيانه) 17 — 19 سورة القيامة ، فزعموا أن معنى هذه الآيات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه ناطقا بآيات القرآن قبل أن يسمعها من جبريل عليه السلام ، فنهاه الله عن ذلك ، واستنتجوا من

هذا الفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن - بل ويحفظه - قبل أن يوحى اليه به ٠

والحقيقة فى هذا الأمر كما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبادر فيقرأ ما يقرؤه عليه جبريل قبل أن يفرغ جبريل من قراءته ، وذلك حرصا على الحفظ ، وشفقة على القرآن مخافة النسيان ، فنهاه الله عن ذلك .

فقد روى الترمذى فى سننه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه ، يريد أن يحفظه ، فأنزل الله تبارك وتعالى ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) قال : فكان يحرك به شفتيه ، وحرك سفيان شفتيه ، قال الترمذى حديث حسن صحيح ،

أما لفظ مسلم عن ابن جبير عن ابن عباس قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة ، كان يحرك شفتيه ، فقال لى ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما ، فحرك شفتيه، فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما ، فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل (لا تحرك به لسانك لتعجل به ، ان علينا جمعه وقر آنه) قال جمعه في صدرك ثم تقرؤه (فاذا قرآناه فاتبع قرآنه) قال فاستمع له وأنصت ، ثم ان علينا أن نقرأه ، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع ، واذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبى صلى الله عليه وسلم كما أقرأه ، وخرجه البخارى أيضا .

ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم القرآن أو يحفظه قبل نزوله لتغير الأمر فى كثير من المواقف التى تعرض لها صلوات الله وسلامه عليه • فمثلا :

لما تكلم بعض الناس فى سيرة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها واتهموها بالزنى: يروى البخارى فى صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دعا على بن أبى طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى

يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله • فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله ، ربالذي يعلم لهم في نفسه • فقال أسامة أهلك ولا نعلم الاخيرا • وأما على فقال يا رسول الله: لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير ، وسل الجارية تصدقك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك ؟ قالت له بريرة : والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا أغمصه ، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله • • ) •

الى أن تروى عائشة رضى الله عنها فتقول فى سياق هذا الحديث ( وقد لبث شهرا لا يوحى اليه فى شأنى بشىء • قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد : يا عائشة انه بلغنى عنك كذا وكذا ، فان كنت بريئة فسيبرئك الله ، وان كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتوبى اليه ، فان العبد اذا اعترف ثم تاب ، تاب الله عليه • • ) الحديث •

وهكذا حتى نزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة عائشة رضى الله عنها فى سورة النور ( ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ٠٠) الآيات ٠

ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم القرآن قبل نزوله لعلم براءة عائشة رضى الله عنها ، ولتغير الموقف بحيث لا تروى هذه النصوص المذكورة في مثل هذا الحديث .

#### \* \* \*

هذا مثل واحد والأمثلة غيره كثيرة فى كتاب الله عز وجل وانى أسأل هؤلاء الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن ويحفظه قبل أن يوحى اليه ، أسالهم ماذا يقولون فى قول الله عز وجل ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ، ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ، ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ) ٥٠ سورة الشورى ؟

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه • أحمد فهمى أحمد

#### في هــــذا المـدد :

| غدة | - Deposit 037/                                          |                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | الأستاذ عنتر أحمد حشاد                                  | _ باب التفسير                                            |
| 7   | رئيس التحرير                                            |                                                          |
| ٨   | فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم<br>الرئيس العام للجماعة | ٢ _ باب السنة ( الهجرة ) ٠٠٠                             |
| 17  | سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز              | <ul> <li>الرد على الخطاب المنتوح</li> </ul>              |
| 18  | الأستاذ محمد عبد الله السمان                            | ه _ العقيدة والشريعة معا                                 |
| 17  | الدكتور جابر ابراهيم الحاج                              | ٦ _ ولماذا الذبابة بالذات ٠٠٠ ، ٠                        |
| 11  | أحمد فهمى أحمد                                          | ٧ _ الحاد ووثنية باسم الاسلام                            |
| 77  | التحسرير                                                | ٨ _ اضواء على رواة الحديث                                |
| 37  | التحــرير                                               | ۹ _ نـداء                                                |
| 77  | فضيلة الشيخ عبد اللطيف محمد بدر                         | ١٠ _ تحت راية التوحيد ٠٠٠٠                               |
| 19  | التحسرير                                                | ١١ _ من الأحاديث المكذوبة                                |
| ٣.  | الدكتور ابراهيم ابراهيم هلال                            | ۱۲ _ شخصية العالم كما تقدمها الرسالة التبرصية لابن تيمية |
| 40  | التحسرير                                                | ١٣ _ تعال معى لنعرف السر ١٠٠٠                            |
| 77  | نضيلة الشيخ محمد جمعة العدوى                            | ۱۶ ــ لماذا تزوج الرسمول بأكثر من<br>اربعة ؟             |
| 13  | أحبد قهبى أحبد                                          | ١٥ _ باب الفقه (مواقيت الصلاة)                           |
| 11  | التحسرير                                                | ١٦ _ بأقلام القراء                                       |
| 13  | أحبد فهمى أحمد                                          | ١٧ _ اسئلة القراء ٠                                      |

مطبعة المجد ت: ١١٣١٥٤

#### هذه المجلة تصدرها:

## ه جماعة انصار السنة المحمدية هـ المحمدية المحمد

#### ومن أهدافها:

- ا ـ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب، والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل في طاعته وتقواه ، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صحيحا صادقا يتمثل في الاقتداء به واتخاذه اسوة حسنة .
- ٢ الدعوة الى أخذ الدين من نبعيه الصافيين القـرآن
   والسنة الصحيحة ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات
   الأمـور •
- ٣ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا
   وخلقا ٠
- الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله ،
   فكل مشرع غيره في أى شأن من شئون الحياة معتد عليه سبحانه ، منازع اياه في حقوقه .

#### \* \* \*

تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء الأحد والأربعاء من كل أسبوع • المساء